# تنبيهات على أخطاء كري شرك شرك شرك المسالحين شرك المسالحين المسالحين في العقيدة

بقام الموساوي أبو عبدالرحمن مصطفى الهوساوي

### حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ \_ ١٩٩٥م

مُوافقَة وزارة الإعلام والثقافة رقم :أع ش ٢٤٥٦ تاريخ : ١٩٩٤/١٠/٢٩م

### الناشر

## دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع

هاتف المطبعة: ٣٢٢٣٠٨ ـ هاتف المكتبة: ٣٢٢٥٢٤ ـ ٦.

فاكس رقم: ٣٢٢٥٢٦ - ٢٠٠٥. ب: ٢٣٤٢٤ الشارقة - إ.ع.م

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونهجه أما بعد:

فعندما كلفني شيخنا الفاضل الشيخ علي بن محمد بن سنان حفظه الله تعالى، المدرس بالمسجد النبوي، بتتبع مواقع الزلل التي لاحظها ـ وفقه الله ـ في كتاب : (نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) من تأليف: مصطفى سعيد الخن، ومصطفى البغا، ومحيي الدين مستو، وعلي الشربجي، ومحمد أمين لطفي. طبع ونشر مؤسسة الرسالة ببيروت ـ الطبعة الرابعة عشرة ١٤٠٧هـ، في جانب العقيدة لم أكن أظن أن أجد هذا التحريف في صفات الباري جل جلاله بهذه الكثرة في كتاب يكثر تداوله بين الناس وينتشر في الأسواق والبيوت ـ للأسف الشديد ـ ، وفـي هذا الكتاب تحريف ومغالطات في مواضع لا ينبغي فيها ذلك.

وعموماً وجدت أكثر التحريفات التي سار عليها ذاك الفريق من الشرّاح المحرفين لنصوص الصفات، في الصفات

الآتية: الاستواء، العلو، الفرح، الضحك، الغضب، الرحمة، الدنو، المحبة، اليدان، الساق، الحجب، التعجب، الكلام، الحياء، الغيرة، وغيرها من الصفات التي حرّفوها.

كما أنهم أخطأوا في قولهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره في ص ٩٦٥ السطر الثالث وخالفوا بذلك الآيات والأحاديث وإجماع السلف رضوان الله عليهم والواقع والصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه حي حياة برزخية لاحياة دنيوية.

وقولهم هذا فيه من الباطل الشيء الكثير، فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما أنهم أتوا بفرية تدل على الجهل المركب إذ أن الخضر عليه السلام هو الذي يقابل الدجال، وأنه هو الذي يقتله الدجال انظر كتابهم السابق الذكر ص ١٢٣٣ السطر الحادي عشر، وكذلك انظر في ص ١٢٣٧ السطر السادس عشر.

وللرد على هذه الفرية انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث، وفتح الباري لابن حجر الجزء الثامن، ورسالة بعنوان: (الخضر وآثاره بين الحقيقة والخرافة) لأحمد بن عبدالعزيز الحصين.

أقول: ولمعرفة عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم بطريق الإجمال سأنقل بعض النقول عنهم وعن من سار على نهجهم رحم الله الجميع.

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبدالرحمن بن إسماعيل الصابوني في كتابه الماتع: (عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ص٣: (... إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة،....، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله ، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويتبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق أدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنْعُكَ أَنْ تسجد كل خلقت بيدي ﴾ ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله، وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه...، واتبعوا قول الله عز وجل: ﴿لِيسَ كَمِثْلُهُ شِيءٌ وهو السميعُ البصيرُ ﴾. أهـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية ص ٢٩: (القول في الصفات كالقول في الذات ، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله ، فإذا

كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذوات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات) أه.

قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله تعالى: (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه) أهم من جامع بيان العلم وفضله ٢/٦٩، وقال أيضاً: (أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار من طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)

وها أنا ذا أشرع في بيان مواطن التحريف والزيف وأجليها ليحذر المسلم من الباطل ويسلم له اعتقاده، وأساله عز وجل التوفيق وأن يغفر لي ويرحمني ووالدي ومشايخي وسائر المسلمين آمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه

مصطفى الهوساوي المدني يوم الاثنين ١٤١٠/١٢/١١هـ بالمدينة المنورة

### ما يتعلق بالمجلد الأول

| المراجع السنية   | الحــــق                       | التاويل<br>( التحريف) |           | الصفحة            |      |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------|
| ١) شرح الطحاوية  | إثبات صفة النظر لله عز وجل     | لا ينظر إليكم:        | النظر     | 4/40              |      |
| بتخريج الألباني  | كما يليق به، من غير تحريف      | أي لا يثيبكم          |           | 500               | þ    |
| (۲۸۲)            | عن معناه، إذ فسروا النظر هنا   | الهيلد                |           | ٩                 | ┢╴   |
| ۲) شرح کـتـاب    | بإرادة الثواب.                 |                       |           |                   |      |
| التوحيد من       | وسيأتي الكلام عن هذه الصفة     |                       |           |                   |      |
| صحيح البخاري     |                                |                       |           |                   |      |
| للغنيمان ١٧٧/٢،  |                                |                       |           |                   |      |
| 174              |                                |                       |           |                   |      |
| ١) المفسرون بين  | والصواب إثباتها، وأنها عندية   | عندية شــرف           | العنديــة | £/ <del>Y</del> 9 | 1    |
| التاويل والإثبات | فوق، لا مكانة وقربة، ولكن من   | ومكانة، لتنزهه        |           | 77                | بر إ |
| في أيات الصفات   | لوازم الفوقية المكانة والقربة  | تعــالي عن            |           | ٤                 | ٦    |
|                  | قال تعالى: ﴿ولا تحسبَنُّ ا     | المكان.               |           |                   |      |
| .174 ،10-/1      | الذين قُـتلوا في سبـيل الله    |                       |           |                   |      |
| ۲) شرح کتاب      | أمواتاً بل أحياءً عند رَبُهم   |                       |           |                   |      |
| التوحيد للغنيمان | يُرزقونَ ﴾ آل عمران (١٦٩).     |                       |           |                   |      |
| .٣٩٧ _ ٣٩٦/١     | وقيال تعالى: ﴿إِنَّ الذينِ عند |                       |           |                   |      |
|                  | ربَك لا يســتكِبــرونُ عن      |                       |           |                   |      |
|                  | عبادته ويسبحونه وله            |                       |           |                   |      |
|                  | يسجَدُونَ ﴾ الأعراف (٢٠٦)      |                       |           |                   | İ    |
|                  | ومن قسوله عليسه الصسلاة        | ,                     |           |                   |      |
|                  | والسلام:                       |                       |           |                   |      |
|                  | «، وذكرهم الله فيمن عنده»      |                       |           |                   |      |
|                  | أخرجاه وفي البخاري مع          |                       |           |                   |      |
|                  | الفتح ١٣ ص ٤٠٤ عن أبي          |                       |           |                   |      |
|                  | هريرة رضي الله عنه، عن         |                       |           |                   |      |

| المراجع السنية                                                                                                                                 | الحـــــق                                                                                                                                                                                                                                  | التأويل<br>( التحريف)                                   | الصفة   | الصفحة<br>السطر |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                                                                                | النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي». والأثار في ذلك كثيرة .                                                                                                                         | إن الله كـــتب                                          | الكتابة | -+              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            | (كــتب: أمــر<br>الــــــفظة<br>بكتابتها).              |         | <u> </u>        |
| 1                                                                                                                                              | إثبات صفة الوجه لله تعالى                                                                                                                                                                                                                  | (ابتغاء وجهك:                                           |         |                 |
| ١٧٥، ١٤١.  ٢) شرح كتاب الت وحيد من الغني مسان: الغني مراب ١٨٧٨. ٢) شرح الواسطية ١٤٢ - ٢٦ طبع الإفتاء. ٤) السنة لابن أبي عاصم ومعه الظلل: ٢٢٨ - | و(ذو) في الآيسة وصف<br>الوجه، فوصف تعالى وجهه<br>الكريم بأنه ذو الجسلال<br>والإكرام، وهذا يبطل دعوى<br>أن المراد بالوجه السذات،<br>كما يبطل دعوى كونه زائدا<br>في الكلام: شرح كتاب<br>التوحيد من صحيح البخاري<br>للغنيمان ٢٧٨/١ قال تعالى: | طلب رضاء ذاتك). والتعبير بالوجه عن الذات شائع في اللغة. |         | 1-1-            |

| المراجع السنية    | الحــــق                     | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة           |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------|------------------|
| لعبدالله بن أحمد  | الله (١). وقوله عليه الصلاة  |                       |       |                  |
| ابن حنبل ۲۲۸      | والسلام: «أعوذ بوجهك»        |                       |       |                  |
|                   | صحيح البخاري.                |                       |       |                  |
| • •               | إن الفرح صفة حقيقية لله عز   | الفــرح:              | الفرح | <b>4</b> 5       |
| ŀ                 | وجل على ما يليق به، وهو من   | بالنسبة لله           |       | 3 <u>4</u><br>15 |
| ٢) كـتـاب الإيمان | صفات الفعل التابعة لمشيئته   | تعالی براد به         |       |                  |
| 1                 | تعالى وقدرته - وحكمته - شرح  | الرضى.                |       |                  |
| 1                 | الواسطيـة للهـراس: ١١١       |                       |       |                  |
| ٣) الأسينلة       | وسيأتي مزيد كلام عيها ص      |                       |       |                  |
| والأجوبة الأصولية | (37-07)                      |                       |       |                  |
| على العقيدة       |                              |                       |       |                  |
| الواسطية للسلمان  |                              |                       |       | l                |
| 737 _ V37.        |                              |                       |       |                  |
| ١) شرح الغنيمان   | قال العلامة المحدث محمد      | يبسطيده:              | اليـد | -4               |
| .٣.٤/١            | ناصر الدين الألباني في       | ويرى بعض              |       | 70               |
| ٢) شرح الواسطية   | تخريجه لكتاب رياض            | أهل العلم أن          |       | 12-16            |
| 1                 | الصالحين ط، ١٤٠٦هـ عند هذا   | هذا كناية عن          |       | ĺ                |
| ٣) الأســـئلة     | الحديث في الهامش قال: هذا    | بسط رحمته             |       | ľ                |
| والأجوبة للسلمان  | الحديث فيه إثبات اليد لله    | ا وسعتها،             |       |                  |
| . ١٥٣ - ١٤٨       | تعالى وإنه يبسطها متى شاء،   | وفتحه باب             |       |                  |
| ع) المفسسرون      | فهو من أحاديث الصفات التي    | التوبة لعباده         |       |                  |
| اللمغراوي ١٥٠/١.  | يجب الإيمان بحقائقها اللائقة |                       |       |                  |
| ٥) شرح الطحاوية   | به تعسالي، دون أي تأويل أو   |                       | ĺ     |                  |
| . 719             | تشبيه، كما هو مذهب السلف     |                       |       | .                |
|                   |                              |                       |       |                  |

<sup>(</sup>١) على أحد التفسيرين.

| المراجع السنية    | الحـــــق                     | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة |    |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--------|----|
| ٦) الصفات         | رضي الله عنهم. أهـ.           |                       |       |        |    |
| الإلهية ٣٠٤ ـ ٣٠٩ | وقال تعالى : ﴿ بل يداه        |                       |       |        |    |
| للشيخ محمد        | مبسوطتان﴾.                    |                       |       |        |    |
| أمان.             |                               |                       |       |        |    |
| ١) شرح الواسطية   | يثبت أهل السنة والجماعة       | (يضحك : الله          | الضحك |        |    |
| لمحمد خليل هراس   | الضحك لله عز وجل كما          | أعلم بهدا             |       |        | v  |
| 117_117           | أفادت الأحاديث الصحيحة        | الضحك وقيل:           |       | 17.10  | 0- |
| ٢) مجموع          | منها: «يضحك الله إلى رجلين    | المراد بالضحك         |       |        |    |
| 10"               | يقتل أحدهما الآخر كلاهما      | 1                     |       |        |    |
| 1                 | يدخل الجنة » متفق عليه ـ على  |                       |       |        |    |
|                   | المعنى الذي يليق به سبحانه    | 1                     |       |        |    |
| .177 - 171/7      | وإنما يحدث بمشيئته وحكمته،    | l .                   |       |        |    |
| 1                 | وهذا من كمال رحمته وإحسانه    | والثواب عليه).        |       |        |    |
| التوحيد من        | وسعة فضله على عباده           | ,                     |       |        |    |
| صحيح البخاري      |                               |                       |       |        |    |
|                   | (وأما تأويل ضحكه سبحانه       |                       | į     |        |    |
| -                 | بالرضا أو القبول أو أن الشيء  |                       |       |        |    |
| 1 ' ' ' '         | حل عنده بمحل ما يضحك منه      |                       |       |        |    |
| • "               | وليس هناك في الحقيقة ضحك      |                       |       |        |    |
| 10                | فهو نفي لما أثبته رسول الله   |                       |       |        |    |
| المعقول صفحة      | صلى الله عليه وسلم لربه، فلا  |                       |       |        |    |
| ١٥٧ الوجـــه      | يلتفت إليه) اهمن شرح          |                       | Ì     |        |    |
| i                 | هراس للواسطية ١١٣ قلت:        |                       |       |        |    |
| 1 '               | وقولهم: (الله أعلم بهذا       |                       |       |        |    |
| وكذلك انظر كتاب   | الضحك) هو من شــر أقــوال     |                       |       |        |    |
| شيخنامحمد         | أهل البدع والإلحاد، إذ الواجب |                       |       |        |    |

| المراجع السنية    | الحــــق                       | التاويل<br>( التحريف) | الصفة  | الصفحة   |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| أمان (تصحيح       | إقرار الأدلة الشرعية على       |                       |        |          |
| المفاهيم في       | مدلولاتها ومن خرج عن ذلك       |                       |        |          |
| جوانب العقيدة)    | لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا |                       |        |          |
| طبعة دار ابن      | أهل الإلحاد فتفويضهم للمعنى    |                       |        |          |
| الجوزي ص ٣٣ ـ     | في حقيقته إعراض عن تدبر        |                       |        |          |
| 37.               | وفهم وعقل الكتاب والسنة،       |                       |        |          |
|                   | فهل النبي صلى الله عليه وسلم   |                       |        |          |
|                   | كان يعلم معاني هذه النصوص      |                       |        |          |
| ļ                 | المشكلة التشابهة ولكن لم يبين  |                       |        |          |
|                   | للناس مراده بها ولا أوضحه      |                       |        |          |
|                   | إيضاحاً يقطع به النزاع؟        |                       |        |          |
|                   | ومعلوم أن هذا قدح في النبي     |                       |        |          |
|                   | صلى الله عليــه وسلم الذي      |                       |        |          |
|                   | أمره الله تعالى أن يبلغ البلاغ | W.                    |        |          |
|                   | المبين، ونسبة التفويض -        |                       |        |          |
|                   | تفويض المعنى - إلى السلف من    |                       |        |          |
|                   | الكذب عليهم.                   |                       |        |          |
|                   | أما تفويض الكيف أي إدراك       |                       |        |          |
|                   | كنه الصفات وحقائقها فهو حق     |                       |        |          |
|                   | إذ الخلق لا يحيطون به علما،    |                       |        |          |
|                   | والعجز عن الإدراك إدراك .      |                       |        |          |
| ۱) مجموع          | إن قولهم هذا من شر أقوال       | (سعية الله:           | المعية |          |
| الفتاوى: ٥/٢٠٦ـ   | أهل البدع والإلحاد، إذ معنى    | اللهُ أعلم بها)       |        | 40       |
| .177 _ 777.       | المعية معلوم وفهمه السلف       |                       |        | <u> </u> |
| ۲) الصفات         | رضوان الله عليهم وبينوا أن     |                       |        | 31       |
| الإلهية في الكتاب | المعية تنقسم إلى قسمين ـ وذلك  |                       |        |          |

| المراجع السنية          | الحــــق                          | التأويل<br>( التحريف) | الصفة    | الصفحة<br>السطر |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| والسنة النبوية في       | بعد تدبر وتتبع النصوص -           |                       |          |                 |
| ضسوء الإثبات            | هما:                              |                       |          |                 |
| والتنزية، للشيخ         | ١) معية عامة تثبت أحكامها         |                       |          |                 |
| محمد أمان بن            | لجميع الخلق، بمعنى أن الله        |                       |          |                 |
| على الجــامي:           | مع جميع ما خلق يعلم ما هم         |                       |          |                 |
| . ۲۰۷_۲۳۹               | عليه، ولا تخفى عليه منهم          |                       |          |                 |
| ٣) شرح الواسطية         | خافية في الأرض ولا في             | •                     |          |                 |
| للهرا <i>س</i> ۹۲ ـ ۹۶. | السماء بل قد أحاط بكل شيء         |                       | ļ        |                 |
| ٤) شـرح كــتــاب        | علما، وأحصى كل شيء عدداً،         |                       |          |                 |
| التــوحــيــد من        | ومن نصوص هذا القسم قوله           |                       |          |                 |
| صحيح البخاري            | تعالى: ﴿وهو معكم أينما            |                       |          |                 |
| للغنيمان:               | كنتم ﴾.                           |                       |          |                 |
| 1/077 - 777.            | ٢) القسم الثاني: المعيــة         |                       |          |                 |
|                         | الخاصة:                           |                       |          |                 |
|                         | وهذا القسم لخواص عباده            |                       |          |                 |
|                         | تعالى الذين خصهم بالتوفيق،        |                       |          |                 |
|                         | فتحلوا بالتقوى والإحسان           |                       |          |                 |
|                         | والصبر ومن أمثلة هذا              |                       |          |                 |
|                         | القسم قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ |                       |          |                 |
|                         | مع الدِّين اتقـوا والدِّين هم     |                       |          |                 |
|                         | محسنون، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ       |                       |          |                 |
|                         | الله مع الصابرين ﴾،               |                       |          |                 |
|                         | والمعية بنوعيها لاتفيد المخالطة   |                       |          |                 |
|                         | والمازجة الذاتية لا شرعا ولا      |                       |          |                 |
|                         | لغة، بل تمنع ذلك باعتبار          |                       |          |                 |
|                         | إضافتها إلى الله تعالى. أما       |                       |          |                 |
|                         |                                   |                       | <u> </u> |                 |

| لغة فإن لفظة (مع) لا تدل إلا على مطلق المصاحبة والمقارنة، وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم من أن تكون بالذات أو بمعان أخر، وإن السياق والقرائن أتحين نوع تلك المصاحبة، فإذا التي تحيط بالمقام هي التي تعين نوع تلك المصاحبة، فإذا وصف الله نفسه بالمعية في عديد من الآيات القرآنية وجاء ذكرها فيما صحع ن رسوله عليه الصلاة والسلام فعلينا أن ذكرها فيما صحع ن رسوله نؤمن بأن معيته سبحانه إنما إن كانت عامة على ما تقدم من التفصيل، وتزيد عليها معنى الحفظ والنصر والتآييد إن الحفظ والنصر والتآييد إن التي كانت خاصة. ولا ينبغي أن التي لا تليق بالله تعالى، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام البن تيمية رحمه الله ورضي عنه : (فكل من قال. إن الله بذاته في كل مكان، فهو مخالف بذاته في كل مكان، فهو مخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة وأنمتها، مع مخالفته هذه الأمة وأنمتها، مع مخالفته الم قطر الله عليه عباده، | المراجع السنية | الحـــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة | السطر |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | لفة فإن لفظة (مع) لا تدل إلا وهذه المقارنة، وهذه المقارنة أو المصاحبة المعارنة أم من أن تكون بالذات أو بمعان أخر، وإن السياق والقرائن تعين نوع تلك المصاحبة، فإذا وصف الله نفسه بالمعية في عديد من الآيات القرآنية وجاء عديد من الآيات القرآنية وجاء خكرها فيما صحح عن رسوله عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نؤمن بأن معيته سبحانه إنما أن كانت عامة على ما تقدم من التفصيل، وتزيد عليها معنى التفصيل، وتزيد عليها معنى كانت خاصة. ولا ينبغي أن الحفظ والنصر والتأييد إن التي لا تليق بالله تعالى، وفي نفهم منها أي معنى من المعاني هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه : (فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان، فهو مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف المناء وإجماع سلف هذه الأمة وأئمتها، مع مخالفته | ( التحريف)            |       | 2.5    | dy    |

| المراجع السنية                                    | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التأويل<br>( التحريف)                                                     | الصفة | الصفحة<br>السطر                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| الفتاوى ١٢٠/٦<br>٢) شرح كـتـاب<br>التوحيد ١/٥٣٣ ـ | ولصريح المعقول، وللأدلة الكثيرة، وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة إذ لا يوجد نص صحيح وصريح من كتاب أو سنة يشير إشارة ولو خفية إلى النصوص تدل دلالة واضحة على خلاف ذلك كما تقدم في على خلاف ذلك كما تقدم في المصفات الإلهية الشيخنا غير موضع)أه نقلا من الفاضل محمد أمان بن على الجامي ص ٢٣٩ - ٢٤١.  الجامي ص ٢٣٩ - ٢٤١ من على محارمه: وليس انتهاك المحارم هو فعل العبد، ووقوع هو غيرة الله لأن انتهاك المحارم هو فعل العبد، ووقوع الك من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره.  وغيرة الله تعالى من جنس من غيره.  وغيرة الله تعالى من جنس مماثلة لغيرة المخلوق، بل صفاته التي يختص بها، فهي هي صفة تليق بعظمته، مثل العضب، والرضا، ونحو ذلك من خصائصه التي لا يشاركه الخنيمان المختورة الله تعاني الغيرة المخلوق، بل من خصائصه التي لا يشاركه الغنيمان الموسية قلت الغنيمان الموسة قلت الموسة التي المناكة الغنيمان الموسة التي المناكة المن | تعالى: منع الناس من الناس من الفاسواحش واحش المحرمات وأنه تعالى لا يسرضىي | 1     | <del>9/40</del><br><u>9/</u> 0- { |

| المراجع السنية                                                               | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التأويل<br>( التحريف)                                                     | الصفة  | الصفحة                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
|                                                                              | قول المحرفين - المؤلفين لنزهة المتحقين - ليس هو غيرة الله تعالى، ولكنه مقتضى الغيرة، كما يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام : ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش أخرجه البخاري في كتاب التوحيد عن المغيرة وإنما هو من أثارها. الغيرة وإنما هو من أثارها. فالغيرة صفة كمال، (ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرب بالأكملية في ذلك وسلم الرب بالأكملية في ذلك فقال في الحديث الصحيح: «لا شخص - أغير من الله علم من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» نقلاً من غلار منها وما بطن» نقلاً من |                                                                           |        |                         |
| الفتاوى ٥/٢٢٦ ـ ٢٥٥.<br>٢٥٥.<br>٢) القواعد المثلى<br>(٧٠)<br>٣) معارج القبول | العثيمين في (القواعد المثلى)<br>ص ٧٠ ( والسلف أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كلام الكرماني<br>فقال: "قامت<br>البـــراهين<br>القطعية على<br>استحالة هذه | القارب | 14<br>141<br>141<br>7-4 |

| المراجع السنية | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التاويل<br>( التحريف) | الصفة  | الصفحة<br>السطر |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|
|                | حديث النزول ص ٤٦٦ ج٥ من مجموع الفتاوى: (وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فلهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله مانهمة السلف وأنمة الإسلام المسهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر)أه.  قلت: فيجب إثبات ما جاء في هذا الحديث من صفات القرب والإتيان والهرولة بما يليق به | إذا على سبيل التجوز"  |        | rg '            |
|                | جل جـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |        |                 |
| ١) تأويل مختلف | قلت: قولهم هنا وهو محال                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                     |        |                 |
| 1 '''          | على الله تعالى صواب، ولكنني                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }                     | 1      | _               |
| 1              | أوردته هنا لأنني سمعت بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | تملوا. | 1471            |
|                | الناس يصف الله تعالى بصفة                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                     |        |                 |
| ,              | الملل وها أنا ذا أنقل كالم أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محبته، وهو            |        |                 |
|                | العلم والسنة ، في هذا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                     |        |                 |
| 1.             | بما يرد على من وصفه تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                     |        |                 |
| شرح صحیح       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أطلق عليــه           |        |                 |
| .   *          | قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                     |        |                 |
| حجر ۱۰۱/۱،     | في كــــابه (تأويل مــــــــلف                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المسلمان              |        |                 |

| المراجع السنية    | الحــــق                         | التاويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة | السطر |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|
| .٣٧/٣             | الحديث) ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠ :            | والمقصود قطع          |       |        |       |
| ٤) التمهيد للحافظ | قال أبو محمد: ونحن نقول: إن      | الثواب".              |       |        |       |
| ابن عبدالبسر      | التأويل لو كان على ما ذهبوا      |                       |       |        |       |
| .(١٩٦ - ١٩٤/١).   | إليه، كان عظيما من الخطأ         | ·                     |       |        |       |
|                   | فاحشا. ولكنه أراد ، فإن الله     |                       |       |        |       |
|                   | سبحانه وتعالى لا يمل إذا         |                       |       |        |       |
|                   | مللتم، ومـــــــال هذا قــولك في |                       |       |        |       |
|                   | الكلام: هذا الفرس لايفتر حتى     |                       |       |        |       |
|                   | تفتر الخيل. لا تريد بذلك أنه     |                       |       |        |       |
|                   | يفتر إذا فترت ، ولو كان هذا      |                       |       |        |       |
|                   | هو المراد ما كان له فنضل         |                       |       |        |       |
| ·                 | عليها، لأنه يفتر معها، فأي       |                       |       |        |       |
|                   | فضيلة له؟                        |                       |       |        |       |
|                   | وإنما تريد أنه لا يفتر إذا       |                       |       |        |       |
|                   | فترت. أهـ المقصود.               |                       |       |        | ١     |
|                   | وقال البغوي رحمه الله تعالى      |                       |       |        | Ī     |
|                   | في كتابه (شرح السنة ٤٩/٤):       |                       | ·     |        |       |
|                   | قوله: (لا يمل الله حتى تملوا)    |                       |       |        |       |
|                   | معناه: لا يمل الله وإن مللتم،    |                       |       |        |       |
|                   | لأن الملال عليه لا يجوز،،        | ,                     |       |        |       |
|                   | ومعنى (الملال): الترك، لأن من    |                       |       |        | ١     |
|                   | مل شيئاً تركه وأعرض عنه          |                       |       |        |       |
|                   | فكُني بالملال عن التــرك لأنه    |                       |       |        |       |
|                   | سبب الترك .                      |                       |       |        |       |
|                   | هذا وقد سألت شيخنا الفاضل        |                       |       |        |       |
| į                 | المحقق في هذا الباب الشيخ        |                       |       |        |       |
|                   |                                  |                       |       |        | ╛     |

| المراجع السنية                | الحـــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التأويل<br>( التحريف)                                   | الصفة | الصفحة<br>السطر |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|                               | محمد أمان بن علي الجامي حفظه الله تعالى فأجاب بأنه لا يوصف الله تعالى بأنه يمل لأنه ليس صفة كمال، ولشيخنا كلام على هذا الحديث في بعض دروسه مسجل في شريط. وكذلك سالت الشيخ الفاضل العباد حفظه الله تعالى بعد مدة بواسطة جهاز الهاتف صباح الثاء ١١/٨/١١٨هـ، بأنه لا يجوز أن يوصف فأجاب بأنه لا يجوز أن يوصف أخبرت الشيخ بأنني سأكتب أكلامه فأذن لي بذلك. |                                                         |       |                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يمنع من وصولها إليه تعالى، والمراد أنه يقبلها ولا يردها |       | 745             |
| للهراس ٥٩، ٦.<br>٢) المفسسرون | إن الله تعالى متصف بصفة الرحمة على ما يليق به سبحانه، ومن أسمائه الرحمن الرحيم «دالان على اتصافه                                                                                                                                                                                                                                                       | الرحمة من الله بمعنى الرضا وإيصال النعمة لخلقه          | 1     | 7EV*            |

| المراجع السنية | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التأويل<br>( التحريف)         | الصفة | المنظر     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|
|                | تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة المعطلة » شرح الواسطية المهراس ص ٦. قال تعالى: ﴿ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ﴾ ، كل شيء ﴿ وقوله : ﴿ كتب وقال: ﴿ وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾ ، وقال: ﴿ بسم الله وقال: ﴿ وسمة ﴾ ، وقال: ﴿ بسم الله رحمن الرحيم ﴾ . وغير ذلك من الآيات والأحاديث. |                               |       |            |
| .170           | اعلم أن الله تعالى متصف بصفة المحبة كما يليق بجلال الله وعظمته، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ، وقال: ﴿والله يحب الحسنين ﴾، وقال: وقوله: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.                                                                                                               | أحب الله: أكثر<br>تقربا إليه. | المحب | <u>Y.1</u> |

| المراجع السنية | الحـــــق                     | التأويل<br>( التحريف) | الصفة    | المفدة السطر |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------|
| ۲/۲۳۰ ۸۸۲،     | بلازمها، بل أثبت أولاً الصفة  |                       |          |              |
| .٣٩٩           | ثم ائت بِاللوازم.             |                       |          |              |
|                | قــولهم باطل انظر الحق ص      | (المسراد مسن          | الحبة    |              |
|                | (٢٠-١٩)                       | محبة الله للعبد       |          | 779          |
|                | ·                             | إرادة الخيس           |          | ٣            |
|                |                               | والتوفيق له).         |          |              |
|                | قولهم هذا صحيح من وجه         | قولهم: (ومعية         | المعيسة  |              |
|                | وخطأ من وجه وبيان ذلك :       | البله منع             |          | 737          |
|                | إن ما ذكروه هو من المعية      | الإنسان               |          | \            |
|                | الخاصة، أما المعية العامة فهي | بالنصـــر             |          |              |
| i.             | الاطلاع والعلم والإحاطة.      | والتوفيق).            |          |              |
| :              | ووجه الخطأ جعلهم المعية       |                       |          |              |
|                | الخاصة مع مطلق الإنسان        |                       |          |              |
|                | وهي كما مربنا سابقامع         |                       |          |              |
|                | أولياء الله تعالى المسنين     |                       |          |              |
|                | المتقين المؤمنين، لأن النصر   |                       |          |              |
|                | والتوفيق من المعية الخاصة.    |                       |          |              |
|                | راجع مــا تقـدم ص             |                       |          |              |
|                | . (11-71-71)                  |                       |          |              |
|                | قولهم هذا باطل انظر الحق ص    | يحبهم: يثيبهم         | المحبسة  | 405          |
|                | (۲۰)                          | ويوفقهم .             |          | -1/40        |
| ۱) مجموع       | إن قولهم هذا فاسد ومصادم      | (كـــتب في            | الكتبابة |              |
| الفتاوي ۱۲/۹۳ه | لظاهر النص، فالله عن وجل      | كتاب: أي من           |          | 147          |
| ۲) ساساة       | كتب هو في كتاب عنده فوق       | صحف الملائكة          |          | 17/1         |
| الأحـــاديـث   | العرش، وإثبات صفة الكتابة     | لأن أقضية الله        |          |              |
| الصحيحة        | على الوجه اللائق به سبحانه    | قديمة أزلية).         |          |              |

| المراجع السنية  | الحــــق                        | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة | السطر |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|
| للألباني جـ ٤ ص | واجب، ومن أنكر ذلك فهو          |                       |       |        |       |
| .171            | مخطئ ضال كما ذكر ذلك            |                       |       |        |       |
|                 | شيخ الإسلام رحمه الله تعالى     |                       |       |        |       |
|                 | في مجموع الفتاوى ٥٣٣/١٢.        |                       |       |        |       |
|                 | فالله عز وجل كتب بيده أن        |                       |       |        |       |
|                 | رحمته تسبق غضبه، وكتابته        |                       |       |        |       |
|                 | تعالى ذلك لتأكيد هذا الأمر      |                       |       |        |       |
|                 | وإخبار عباده به حتى يؤمنوا      |                       |       |        |       |
|                 | وكتابته تعالى لم يحمله عليها    |                       |       |        |       |
|                 | أحد وإنما وقعت بمحض إرادته      |                       |       |        |       |
|                 | تفضلاً منه وجوداً على خلقه      |                       |       |        |       |
|                 | كتبه على نفسه، وهو ـ أي         |                       |       |        |       |
|                 | الكتاب ـ عنده فوق عرشه وهذا     |                       |       |        |       |
|                 | لريادة الاهتمام به              |                       |       |        |       |
|                 | وهذا الحديث لا يتعارض مع        |                       |       |        |       |
|                 | الحديث الآخر الذي فيه: «أن الله |                       |       |        |       |
|                 | أول ما خلق القلم قال له اكتب    |                       | :     |        |       |
|                 | قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو     |                       |       |        |       |
|                 | كائن إلى يوم القيامة»           |                       |       |        |       |
|                 | الحديث. وأن ذلك في اللوح        | •                     | '     |        |       |
|                 | المحفوظ إذ حديث كتابة المقادير  |                       |       | -      | i     |
|                 | صريح في أن الذي كتب هو          |                       |       |        |       |
|                 | القلم بأمر من الباري جل جلاله.  |                       |       |        |       |
|                 | وهذه مسالة أخرى غير التي        |                       |       |        |       |
|                 | عندنا هنا في هذا الحديث إذ      |                       |       |        |       |
|                 | جاء مصرحاً عند الترمذي          |                       |       |        |       |
|                 |                                 |                       |       |        |       |

| المراجع السنية                                                                                                                      | الحـــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | التأويل<br>( التحريف)                                                                                                 | الصفة | الصفحة | السطر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| ۱) مــجــمــوع الفــتــاوى ۲۷/۳ - ۱۲، ۱۳۳، ۲/۸۲، ۱۲، ۲۹، ۱۶، ۱۹۱ - ۲۱ الفــســـرون ۳) المفراوي ۱/۳۶۲. الإلهية لمحمد أمان ۲۹۲ - ۲۰۲. | وابن ماجه أن الله عز وجل هو الذي كتب بيده لقوله عليه وجل لما خلق الخلق كتب بيده غضبي». على نفسه أن رحمتي تغلب فضبي». حسن صحيح غريب)، وحسن صحيح غريب)، وحسن صحيح بطرقه راجع كلامه في سنده الألباني وقال إن الحديث وهذا الصحيحة ٤/٧١، وحسن السلسلة الصحيحة ٤/٧١، وهذا الصحيحة ١/٧١، وهذا الصحيحة ١/١٤، والله تأويلهم وتحريفهم إذ قالوا (أي من صحف الملائكة). والله عليهم ولعنهم وأعد لهم قال تعالى: ﴿وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عليهم أن انتقمنا عليهم ولعنهم وأعد لهم منهم ﴾. فالأسف يستعمل منهم ﴾. فالأسف يستعمل والصحاب في هذه الصفة والصواب في هذه الصفة وغيرها من صفات الباري هو وغيرها من صفات الباري هو دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل، فلا يقال إن الغضب هو دون تحريف أو تمثيل أو | (غــضب الله تعالى ورحمته الإرادة، فإرادته ومنفعة العبد تسمى رضاه تعالى ورحمته، تعالى ورحمته، سبحانه عقاب العـــاصــى، | الغضب | 7.70   | 1     |

| المراجع السنية                                                                | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التأويل<br>( التحريف)                                                         | الصفة  | الصفحة              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| للهراس ٦٠-٦٦ .                                                                | إرادة الانتقام فإنه تصريف<br>وتعطيل للصفة.                                                                                                                                                                                                                                                  | وخذلانه يسمى<br>غضباً).                                                       |        |                     |
|                                                                               | مضى الكلام عليها مفصلاً ص<br>(۱۸–۱۹) .                                                                                                                                                                                                                                                      | (، فـــارداته<br>الإثابة للمطيع<br>ومنفعة العبد<br>تسمى رضاه<br>تعالى ورحمته) | · •    | 771                 |
|                                                                               | مضى الكلام عليها مفصلا ص<br>(۱۸–۱۹).                                                                                                                                                                                                                                                        | (هي فـــعل<br>الخــيــر، أو<br>إرادة فعله).                                   | الرحمة | 4./4<br>7.0<br>7.19 |
| <ul> <li>١١ مسجسموع</li> <li>١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١</li></ul> | قال تعالى: ﴿ رضى الله عنهم وقال: ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لن خشى ربه ﴾ وقال: ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ فيجب الإقرار بهذه الصفة وإمرارها على ما يليق به سبحانه، وهذه الصفة من صفات الأفعال التي كثيراً ما يحرفها الخلق (١) فيفسرونها باللازم أو إرادة اللازم. | (برضى : يقبل<br>ويثيب)                                                        | الرضا  | 190                 |
|                                                                               | قال الشيخ محمد أمان في<br>كتابه الصفات الإلهية ٣٠٨:<br>(وخلاصة ما ذكر فيما تقدم أن                                                                                                                                                                                                          | يب سطيده<br>بالليل: (وهذا<br>كناية عن أنه                                     | اليـد  | 795<br>10_18        |

<sup>(</sup>١) الصواب: الخلف.

| المراجع السنية                                  | الحـــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التأويل<br>( التحريف) | الصفة   | الصفحة                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|
|                                                 | هذه الصفة صفة بها العطاء<br>والأخذ - قلت : والبسط - وهي<br>غير القدرة وغير النعمة).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التــوبة من           | ,       |                                             |
|                                                 | إن قولهم هذا هو التفويض المندموم، وراجع مبحث المعية السابق ص (١١-١٢-١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أعلم بهدده            | المعينة | * 9 > 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| الإلهية للشيخ<br>محمد أمان بن<br>علي الجامي ۲۹۷ | هذا القول هو قول الخلف أما السلف رحمهم الله تعالى فيثبتون هذه الصفة الفعلية الخبيرية على ما يليق به سبحانه "أما الخلف فديدنهم معروف وهو تأويل الصفة باثرها ولازمها وهنا قبول التوبة والثواب الجزيل والعطاء الكريم، بدعوى أن حقيقة الفرح وانفعال وتغير من حال إلى مستحيلة على الله لانها خفة والفعال وكل ذلك لا يليق بالله تعالى والجواب على شبهتهم هذا هو جوابنا على الشبهات السابقة، والقوم لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات المخلوق | لله أفــرح:           | الفرح   | 147                                         |

|      |               |                              | <del></del>           |        |          |
|------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| بة   | المراجع السنب | الحـــق                      | التأويل<br>( التحريف) | الصفة  | الصفحة   |
| İ    |               | يحاولون التخلص مما تورطوا    |                       |        |          |
| İ    |               | فيه من التشبيه بارتكاب بدعة  |                       |        |          |
|      |               | التأويل والقول على الله بغير |                       |        |          |
|      |               | علم. هذه حقيقتهم في جميع     | ł                     |        |          |
|      |               | الصفات أو أكشرها على         |                       |        |          |
|      |               | اختلاف مشاربهم والله         |                       |        |          |
|      |               | الستعان) أه نقلا من كتاب     |                       | 1      |          |
|      |               | شيخنا الفاضل محمد أمان       |                       |        |          |
|      |               | الجامى الصفات الإلهية ٢٩٨.   |                       |        |          |
|      |               | هذا وقد سبق أن تكلمنا على    |                       |        | 1        |
|      |               | هذه الصفة في ص (١٠).         |                       |        | 1        |
|      |               | راجع مبحث المحبة فيما سبق    | أحب: أكثر             | المحبة | ₹-V      |
|      |               | ص (۲۰–۲۱).                   | ł                     |        | 18       |
|      |               | قولهم هذا باطل وقد ناقشناه   |                       |        | 1/8      |
|      |               | فيما سبق ص (١٩-٢٠) .         | أي بـــــــارادة      |        | <u> </u> |
|      |               |                              | الرحــمــة            |        | 7/2      |
|      |               |                              | والمثوبة).            | i      |          |
| ہیة  | الصفات الإلر  | راجع هذا المبحث في ص         | (يقبلها بيمينه:       |        | ز۸۲      |
| İ    | ۸۰۳.          | .(١٠ – ٩)                    |                       |        | -        |
|      |               |                              | الصدقة).              |        | 4/2      |
| _وع  | ۱) مجت        | (من الصفات التي يثبتها       |                       |        | ١٨٥      |
|      |               | ويؤمن بها أهل السنة والجماعة |                       |        | 11-11    |
|      |               | صفة التعجب فيصفون الله       |                       |        | عر       |
| وائد | 1             | تعالى بالتعجب لأنه وصف       | وقيل:                 |        | 14.      |
|      | • •           | نفسه بها ووصفه بها رسوله     | مجازاته، وقيل:        |        |          |
|      |               | صلى الله عليه وسلم فيما ثبت  | تعظیمه).              |        | 1        |
|      |               |                              |                       |        | _ :      |

| المراجع السنية                                                                                                                                       | الحــــق                                                  | التاويل<br>( التحريف)                  | الصفة  | الصفحة       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|
| عن مطبوعة محمد منير الدمشقي.  ٣) الصــفـات الإلهـيـة ٢٩٧. ٤) شرح الواسطية للهــراس ١١٣. ٥) الأســئلة والأجوبة الأصولية شـرح الواسطية للشـيخ السلمـان | الإلهية لشيخنا الفاضل محمد                                |                                        |        |              |
|                                                                                                                                                      | متفق عليه.<br>هذا القول الباطل رددناه في<br>ص (۱۹ – ۲۰) . | (یحبهم:<br>یهدیهم ویثبتهم<br>ویثیبهم)  |        | 014          |
|                                                                                                                                                      | رددنا على مثل هذا القول في<br>ص (١٨-١٩).                  | (برحـمـة:<br>بإحـسـان<br>ودخول الجنة). | الرحمة | 1.           |
|                                                                                                                                                      | هذا القـــول باطل رددناه ص<br>(۱۹–۲۰).                    | (يحب الجمال:                           | المحبة | ٠٢.<br>١٤.١٧ |

| المراجع السنية  | الحـــــق                                               | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | llaned<br>llund |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| ١) شرح الواسطية | الكلام في هذا الموطن كالتالي:                           | (لاينظر:أي            | النظر | ٥٢٢             |
| للهراس ۱۱۳.     | أولا: إثبات صفة العين على ما                            | نظر رحمة).            |       | ۲               |
| ۲) مسجمعوع      | يليق به سبحانه، وهي من                                  |                       |       |                 |
| _               | الصفات الخبرية الذاتية الثابتة                          |                       |       |                 |
|                 | بالكتاب والسنة قال تعالى:                               |                       |       |                 |
|                 | ﴿ وَلِتُصنعُ عَلَى عَيني ﴾ وقال:                        |                       |       |                 |
|                 | ﴿تَجَرِّي بَأَعِيننا﴾، وفي السنة                        |                       |       |                 |
|                 | في الصديث المتفق عليه بين                               |                       |       |                 |
| صحيح البخاري    | الشيخين حديث الدجال وفيه:                               |                       |       |                 |
| للغنيمان ٩/٢.   | إن الله لا يخفى عليكم إن الله                           |                       |       |                 |
|                 | ليس بأعور).                                             |                       |       |                 |
|                 | ثانيا: إن لله تعالى عينين                               |                       |       |                 |
|                 | يبصر بهما لأنه سميع بصير                                |                       |       |                 |
|                 | كما في قوله تعالى: ﴿ لِيسَ                              |                       |       |                 |
|                 | كمثله شيء وهو السميع  <br>البصير﴾، وينظر بهما كما قال   |                       |       |                 |
|                 | . 4-                                                    |                       |       |                 |
|                 | عليه الصلاة والسلام: «عجب<br>رينا من قنوط عـبـاده وقـرب |                       |       |                 |
|                 | ربنا من فلوط عبده ودرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين     |                       |       |                 |
|                 | فيظل يضحك يعلم أن فرجكم                                 |                       |       |                 |
|                 | قیطل یصنحك یعنم آن قرجدم<br>قریب»                       |                       |       |                 |
|                 | ا قريب» .<br>ا قسال شسيخ الإسسلام في                    |                       |       | l               |
|                 | الواسطية: "حديث حسن" ص                                  | ,                     |       |                 |
|                 | الواسطية: حديث حسن ص                                    |                       |       | j               |
|                 | ا ثالثا : وأما محاولة بعض                               |                       |       |                 |
|                 | الناس حمل النصوص على                                    |                       |       |                 |
| ·               | الناس حمل التصنوص سي                                    |                       |       |                 |
|                 |                                                         |                       |       |                 |

| خلاف ما يظهر من ألفاظها<br>فمحاولة جهمية معروفة، وأما<br>تفسير ما جاء في هذا الحديث | المراجع السنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التأويل<br>( التحريف)                                   | الصفة    | الصفحة<br>السطر |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| اً أي بمـــا تعالى يتكلم كما يليق بجلاله الفتاوى ٧٦/٣٦ ـ                            | الفتاوی ۲۳/۳۷ ـ ۸۰ ۲) الصفات الإلهية ۲۳۱ ـ ۲۷۲. ۳) شرح الطحاوية ۱۷۷۱. ۵) شرح الواسطية ۱۰۰۰ ـ ۵۰ التوحيد من صحيح البخاري ـ اللغنمان ۲۰۲/۲ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ | فمحاولة جهمية معروفة، وأما تفسير ما جاء في هذا الحديث وغيره وفي الآيات بالرؤية أو بالرحمة مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين: سميع بلا سمع، بصير بلا يجب ان نثب بت أولا أن الله يجب ان نثب بت أولا أن الله تعالى يتكلم كما يليق بجلاله أعظمته، قال تعالى فإني أعظمته، قال تعالى فإني أعظمته، وقال: وقال: وكلم الله مسوسى إني أنا الله رب العالمين، وقال: وكلم الله مسوسى تكليما، وفي العالمين، وقال: وكلم الله المسحيح عن أبي سعيد مسوسى تكليما، وفي الحدري رضي الله عنه في الحديث القدسي: «يا أهل البخت هل رضي تليي عن أبي هريرة البخالية وسلم قال: «إن الله تبارك مرفوعاً إلى النبي صلى الله وبعلم قال: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى وتعالى» | أي بم وهذا يسرهم، وهذا كمناية عمن غضبه عليهم وعدم رحمته | الكــلام | 0/1/2           |

| المراجع السنية    | الحــــق                      | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة |   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|--------|---|
|                   | قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع |                       |       |        | ٦ |
|                   | الكلام، وهي صفة فعل تتعلق     |                       |       |        |   |
|                   | بها مشیئته تعالی باعتبار      |                       |       |        |   |
|                   | أفراد الكلام وهذا الفهم هو    |                       |       |        |   |
| ·                 | المأثور عن أئمة الحديث والسنة |                       | i     |        |   |
|                   | وهم الفرقة الناجية التي       |                       |       |        |   |
|                   | تمسكت بما كان عليه النبي      |                       |       |        | ۱ |
|                   | صلى الله عليه وسلم أه نقلا    |                       |       |        |   |
|                   | من كتاب شيخنا في الصفات       |                       |       |        |   |
|                   | الإلهية ص ٢٦١ ـ ٢٦٢.          |                       |       |        |   |
|                   | وفى هذا الحديث أنت ترى أن     |                       |       |        | l |
|                   | الله عاقبهم، وأهانهم بترك     |                       |       |        |   |
|                   | تكليمهم تكليم إكرام وإنعام    |                       |       |        | l |
| ١) الرســالة      | يجب الإيمان بما جاء في هذا    | (، والله منزه         | الجهة |        | 1 |
| التدمرية لشيخ     | الحديث من أن الله بينه - أي   | عن الجهة).            |       |        |   |
| الإسلام ٥٥.       | المصلي - وبين القبيلة، وهو    |                       |       | -0EY   |   |
| ۲) مجسوع          | سبحانه فوق العرش، وهو قبل     |                       |       | 14     | 1 |
| الفتاوي ٥/٢٦٢ ـ   | وجه المصلي.                   |                       |       |        | ١ |
| ٥٢٢، ١٠٧، ٢٦٨     | راجع للإفادة كالم شيخ         |                       |       |        | l |
| ۔ ۶۰ ـ            | الإسلام في مجموع الفتاوى      |                       |       |        | l |
| ٣) شرح الطحاوية   | .1.٧/٥                        |                       |       |        | l |
| ۱۲۲، ۱۸۲۰         | إن من أطلق لفظ الجهة أو       |                       | ·     |        | l |
| ٤) مختصر العلق    | نفاها يستفصل، فإن أراد        |                       |       |        | ١ |
| للألباني ٧٠ ـ ٧٢. | معنى حقا قبل منه ولكن عليه    |                       |       |        |   |
|                   | أن يتقيد بالألفاظ الشرعية،    |                       |       |        |   |
|                   | وهذا ما قرره شيخ الإسلام      |                       |       |        |   |

| المراجع السنية | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|
| المراجع السنية | رحمه الله تعالى في عديد من موجود غير الله، فيكون مخلوقاً موجود غير الله، فيكون مخلوقاً العرش، أو نفس السموات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم - ومعلوم أنه الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد والمخلوق، والخالق سبحانه والمخلوق، والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق، ليس |                       | الصفة | llande |
|                | في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلاً في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم؟ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت                                                                              | l l                   |       |        |

| المراجع السنية | الحــــق                                                   | التأويل<br>( التحريف) | الصفة      | الصفحة          | , |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|---|
| 1              | الأول فهو حق وإن أردت الثاني                               |                       |            | -               | 1 |
|                | فهو باطل) أهـ كلامه رحمه الله                              |                       |            |                 | 1 |
|                | من (التدمرية ص ٤٥).                                        |                       |            |                 | l |
|                | راجع ما قررناه ص                                           | (لم ينظر الله         | النظر      | 74              | 7 |
|                | (۷۷ - ۸۲).                                                 | إليه: أي نظر          |            | i .             |   |
|                |                                                            | رحمة                  |            | 174-            |   |
|                | راجع ما قررناه ص (۲۸ - ۲۹)                                 |                       | الكلام     | 7               | 1 |
|                |                                                            | قـــيل المراد         |            |                 |   |
| ]              | ,                                                          | الإعـــراض            |            | 777             |   |
| 1 .            |                                                            | عنهم، وقيل: لا        |            | 7-              | 0 |
|                |                                                            | يكلمهم كلام           |            |                 |   |
|                |                                                            | رضا.                  |            |                 |   |
| ·<br>[         | راجع مــا قــرناه ص (۲۷ -                                  |                       | 1          |                 |   |
|                | ۸۲).                                                       | نظرة رحمة يوم         |            |                 |   |
|                | (4)                                                        | القيامة).             |            | 兴。              |   |
|                | راجع ما قررناه ص (۱۹–۲۰).                                  | : ســـب)              | المحبة     | ₩ <u></u>       |   |
|                |                                                            | یرضـــی به            |            |                 |   |
| - (1           | . <1. \ " " " " "                                          | ويثيب عليه).          |            | <del>7</del> 27 |   |
|                | قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ<br>كره الله أنبعاثهم فنبطهم ﴾ | (يكره: لا يثيب        | الكراهـــة | 7               | ŀ |
|                | مدده الصفة من صفات                                         | عليه) .               |            | 3.43            |   |
|                | الفعل وهي صفة حقيقية لله                                   |                       |            | -7V             |   |
| ,              | الفعل وهي صف حقيقيه الم                                    |                       |            | ``              |   |
|                | عد وجل على ما يتون به المخلوق من                           |                       |            |                 |   |
| - 1            | نسبه ما ينصف به المحلوق س                                  |                       | :          |                 |   |
| الواسطية تستيح | المخلوق.                                                   |                       |            |                 |   |
| J              | المختوق.                                                   |                       |            |                 |   |

| المراجع السنية | الحــــق                    | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة<br>السطر |
|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| السلمان ۱۳۷.   | والأشاعرة يرجعون هذه الصفة  |                       | ·     |                 |
| _              | الى الإرادة، فالكراهة عندهم |                       |       |                 |
| • `            | ارادة العقاب أو عدم إرادة   |                       |       |                 |
|                | الثواب وهذا ما صنعه شراح    |                       |       |                 |
|                | رياض الصالحين.              |                       |       |                 |
| i              | راجع ما قررناه سابقاً ص     | (يعـجب:               | العجب | ٧٣.             |
|                | . (۲۷–۲٦)                   | یرضی)                 |       | ١٣              |
|                | راجع مـــا قـــررناه في ص   | (والذي نفسي           | اليـد |                 |
|                | (۱۰-۱).                     | بيده: يقسم            |       | ١٢              |
|                |                             | النبي صلى             |       |                 |
| ·              |                             | الله عليه وسلم        |       |                 |
|                |                             | بالله الذي يملك       |       |                 |
|                |                             | نفسه تأكيداً          |       |                 |
|                |                             | للأمر واهتمامأ        |       |                 |
|                |                             | به، ومسعنی            |       |                 |
|                | ·                           | بيــده: أي            |       |                 |
|                |                             | بقدرته).              |       | \ \(\sigma\)    |
| I .            | كان الأليق أن أتكلم عن هذه  |                       |       | <u> </u>        |
| 1              | المسألة في الموضع السابق ص  | i                     |       | '''             |
|                | (١٩)، وعموماً أقدول: إن     |                       |       | —               |
|                | النصوص في إثبات الحجب لله   |                       |       |                 |
| 1 -            | تعالى جاءت في الكتاب الكريم | i .                   |       |                 |
| 1              | وفي كثير من السنة المطهرة   |                       |       |                 |
| .100           | ويؤمن بها أتباع رسول الله   | 1                     |       |                 |
|                | صلى الله عليه وسلم ويعلمون  | 1                     |       |                 |
|                | بما ورثوه من نور النبوة بأن |                       |       |                 |

| المراجع السنية | الحــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التأويل<br>( التحريف) | الصفة | الصفحة | 1 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|---|
|                | الله تعالى احتجب بالنور وبالنار وبما شاء من الحجب، وأنه لو كشف عن وجهه الكريم لما قام لنوره شيء من الخلق قال الله تعالى: ﴿ وما كَانَ لَبِهِم أَن يكلمهُ الله إلا وحياً ومن وراء حجاب أو يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ﴿ الشوري ١٥، وقال يومئذ خجوبون ﴿ ، وقال البخاري عن عدي بن حاتم رسول الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: «ما منكم أحد إلا ومي الشعري رضي الله عنه قال: وفي مسلم عن أبي موسى ترجمان ولا حجاب يحجبه وفي مسلم عن أبي موسى الله عليه ولينه ولينه قال وفي مسلم عن أبي موسى الله عليه وسلم فقال: «إن الله لا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله لا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت ينام ولا ينبغي له أن ينام، مسرم من خلقه » |                       |       |        |   |

| المراجع السنية | الحــــق                     | التأويل<br>( التحريف) | الصفة    | الصفحة   |
|----------------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|
|                | النبي صلى الله عليــه وسلم   |                       |          |          |
|                | قـــال: «إذا دخل أهل الجنة   |                       |          |          |
|                | الجنة ، قــال: فــيكشف       |                       |          |          |
| :              | الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب   |                       |          |          |
|                | إليهم من النظر إلى ربهم عز   |                       |          |          |
|                | وجل».                        |                       |          |          |
|                | وفيما سبق من الأدلة كفاية    |                       |          |          |
|                | على أن لله تعالى حجاباً      |                       |          |          |
|                | يحتجب به عن خلقه والأدلة     |                       |          |          |
|                | على ذلك كثيرة، وأهل البدع    |                       |          |          |
|                | والتعطيل ينكرون حجاب الله    |                       |          |          |
|                | تعالى) أه من كتاب الغنيمان   |                       |          |          |
|                | .100,107/7                   | ļ                     |          |          |
|                | وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله  | ,                     |          |          |
|                | تعالى عن الحجب فقال: (فهي    |                       |          |          |
|                | حجب تحجب العباد عن           |                       |          |          |
|                | الإدراك ، وأما حجبها لله     |                       |          |          |
|                | عن أن يرى ويدرك فهذا لا      |                       |          |          |
|                | يقوله مسلم، فإن الله لا يخفى |                       |          |          |
|                | عليه مثقال ذرة في الأرض ولا  |                       |          |          |
|                | في السماء،، ولكن يحجب        |                       |          |          |
|                | أن تصل أنواره الى مخلوقاته   |                       |          |          |
|                | كسما قال عليه السلام: «لو    |                       |          |          |
|                | كشفها لأحرقت سبحات وجهه      |                       |          |          |
|                | ما أدركه بصره من خلقه»       |                       |          |          |
|                | فالبصر يدرك الخلق كلهم،      |                       |          |          |
|                | عابعدر يدرد العاق سهم.       |                       | <u> </u> | <u> </u> |

| المراجع السنية | الحــــق                                                      | التأويل<br>( التحريف) | الصفة    | الصفحة |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|
|                | وأما السبحات فهي محجوبة                                       |                       |          |        |
|                | بحجابه النور أو النار.                                        |                       |          |        |
|                | والجهمية لا تثبت له حجبا                                      |                       |          |        |
|                | أصلا، لأنه عندهم ليس فوق                                      |                       |          |        |
|                | العرش. أه نقلا من مجموع                                       |                       |          |        |
| ļ              | الفتاوي ۱۰/٦.                                                 |                       |          |        |
|                | راجع ما قررناه ص (۹-۱۰).                                      | والذي نفسى            | اليد     |        |
|                |                                                               | بيده: أي              |          |        |
|                |                                                               | بقدرته.               |          | W.     |
|                | إن في كـلامـهم من التلبـيس                                    |                       | الكــلام | 7¥     |
| II             | والباطل والضلال ما رددناه                                     | · · /                 |          |        |
|                | في ص (۲۸–۲۹).                                                 |                       |          | 4,47   |
|                |                                                               | قيل: هي كلامه         |          | 10_18  |
|                |                                                               | القديم المنزه         |          |        |
|                | ·                                                             | عن أوصاف              |          | l      |
|                |                                                               | الكلام الحادث         |          |        |
|                |                                                               | وقيل علمه             |          |        |
| ٠              | يجب إثبات صفة الحياء لله                                      | وكلامه)               | - "      |        |
|                | يجب إنبات صعبه الحياء الما يليق بجلاله                        | ´                     | الحياء   |        |
|                | وعظمته إثباتا منزها عن                                        | منه: المراد           | 1        | 1997   |
|                | التشبيه من جميع وجوهه،                                        |                       |          | 7 71   |
|                | وهذه من الصفات الفعلية                                        | وعدم إهانته).         | ]        |        |
|                | الخبرية المحضة، وأما تحريف                                    |                       |          |        |
| ' '            | الحبرية المحصفة الله المحريف المحريف الصفة والقول بلازمها فهو |                       |          | l      |
| - ,            | باطل، وهو منهب الأشاعرة                                       |                       |          |        |
|                |                                                               |                       |          |        |

| المراجع السنية  | الحـــــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التأويل<br>( التحريف)                    | الصفة | الصفحة<br>السطر |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------|
| للمغراوي ٢٩٩/١، | المتجهمة أهل الباطل إذ يفسرون صفة الحياء بالترك أو الاستنكاف. قال تعالى: ﴿إِنَّ مِثْلًا لا يستجي أنْ يضرب البقرة: ٢٦، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يؤذي النبي ذلك كان يؤذي النبي في في مستحي من الحق الأحزاب وروى الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي ومن قبلهما ابن حبان ووافقهم الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَ الله يستجي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً». |                                          |       |                 |
|                 | راجع ما قررناه ص (۲۸–۲۹).<br>راجع ما قررناه ص (۲۷ـ ۲۸).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أي لا يكلمهم بما يسرهم، كناية عن الغضب). |       | 44.             |
|                 | راجع ما قررناه ص (۲۲–۲۳).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نظرة رحــمــة<br>ومغفرة.                 |       | 417             |

| المراجع السنية   | الحــــق                     | التأويل     | الصفة    | laist<br>Imed    |
|------------------|------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                  |                              | ( التحريف)  |          | 4                |
|                  | راجع ما قررناه ص (۱۶–۱۰).    | يغار: يغضب  | الغيــرة | KA               |
|                  |                              | ويمنع من    | -        | 7                |
|                  |                              | الفواحش.    |          | <del>/1</del> 77 |
| ۱) ساساة         | قال تعالى : ﴿ يُومِ يُكشفُ   | (الكشف عن   | الســاق  | イ                |
|                  | عن ساق ويُدعَـون إلي         | الساق كناية | -        |                  |
| 1                | السجود ِفلا يستطيعون﴾        | عن الجــــد |          | 144              |
| ł .              | القلم ٤٢. وعن أبي سلعميد     | وتكشف حقائق |          | الملا            |
| I .              | الخدري رضي الله تعالى عنه    | الأمـــــور |          | 1640             |
| , ,              | قال: سمعت النبي صلى الله     | واشتداد     |          | (7 -10           |
|                  | علیه وسلم یقول: «یکشف ربنا   | الأهوال).   |          |                  |
| ٢) الصفات        | l "                          |             |          |                  |
| الإلهية للشيخ    | الصحيحين . وعنه أيضا في      |             |          |                  |
| _                | البخاري: «، هل بينكم وبينه   |             |          |                  |
| 1                | أية تعرفونه؟ فيقولون الساق،  |             |          |                  |
|                  | فيكشف عن ساقه» الحديث.       |             |          |                  |
|                  | وكذا عن أبي هريرة رضي الله   |             |          |                  |
|                  | عنه مرفوعا في سنن الدارمي    | ,           |          |                  |
| اللغنيمان ٢/١٢٤. | (۲۲٦/۲)، وكذلك عن عبدالله    |             |          |                  |
|                  | ابن مسعود رضي الله عنه       |             |          |                  |
|                  | موقوفا وله حكم الرفع عند ابن |             |          |                  |
|                  | خــزيمة في كـــتــابه العظيم |             |          |                  |
| ,                | (التوحيد) فيجب إثبات صفة     |             |          | . ]              |
| ļ                | الساق لله عز وجل كما يليق به | ·           | Ì        |                  |
| 1                | من غير تكييف ولا تحريف ولا   |             |          |                  |
|                  | تشبيه ولا تعطيل.             |             | j        |                  |
| 1                | وبهذا يتبين بطلان قول من     |             |          |                  |
|                  |                              |             |          |                  |

| المراجع السنية | الحــــق                                                    | التأويل<br>( التحريف)         | الصفة | الصفحة          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|
|                | يقول: المراد بالساق: الأمر<br>الشديد، أو أنه ملك يجعله الله |                               |       |                 |
|                | علامة وغير ذلك من التأويلات                                 |                               |       |                 |
|                | والتحريفات الباطلة التي قال بها الجهمية والأشاعرة           |                               |       |                 |
|                | والماتريدية.                                                | 111 15                        | 15.11 |                 |
|                | راجع مــــا قــــررناه في ص<br>(۲۷–۲۷).                     | لا ينظر الله<br>إليهم: أي نظر | النظر | 19<br>19        |
|                |                                                             | رحمة                          |       |                 |
| ·              | راجع مــا قــررناه في ص  <br>(٩-١٠).                        | نفسىي بيىدە :<br>روحي بقدرته. | اليد  | 160 V           |
|                | راجع ما قررناه ص (۹–۱۰).                                    | (غــــرسـت                    | اليد  | 10 12           |
|                |                                                             | كرامتهم بيدي : أي بمحض        |       | 7 <del>11</del> |
|                |                                                             | قدرتي).                       |       | -++             |

### فهرس المراجع السنية

- (١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جـ ٣، ٥، ٦.
- (٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالرحمن بن إسماعيل الصابوني، الدار السلفية ط ١، ١٤٠٤هـ.
- (٣) شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق جماعة من العلماء، وتخريج محمد ناصر الدين الألباني ـ المكتب الاسلامي ط ٩، ١٤٠٨هـ
- (٤) شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس رحمه الله، طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، ط، ١٤٠٣هـ.
- (٥) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ
- (٦) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، لحافظ ابن أحمد الحكمي، طبع في دار المطبعة السلفية ومكتبتها ط ٣، ١٤٠٤هـ
- (٧) الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لعبدالعزيز المحمد السلمان مكتبة الرياض الحديثة بالرياض، ط ٨، ١٣٩٩هـ.
- (٨) رياض الصالحين للنووي بتحقيق وتخريج محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٦هـ

gVV

- (٩) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه لحمد أمان بن علي الجامي، ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط ١، ٨ ٨ ٨هـ
- (١٠) تصحيح المفاهيم في جوانب من العقيدة لمحمد أمان بن علي الجامي، الناشر مكتبة ابن الجوزي، ط ١، ١٤٠٧هـ
- (۱۱) المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، ح ٢ لمحمد بن عبدالرحمن المغراوي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى،
- (۱۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان توزيع مكتبة الدارط ١٤٠٥هـ ج ١.
- (١٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان توزيع مكتبة الحرمين ط ١، ١٤٠٩هـ جـ ٢.